## مجموعه أمهاك المؤمنين

بإشراف محمد أحمد برانق

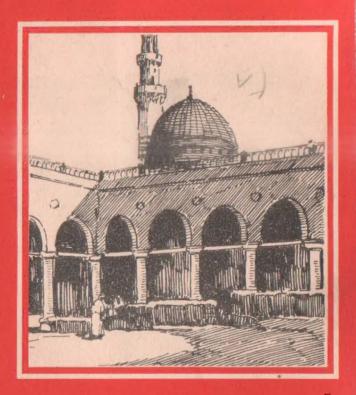

سر الساكن وأم سكة الساكن وأم سكة الساكن وأم سكة

## مجموعة أمهات المؤمنين

باشراف محمد أحمد برانق المفتش الأول بوزارة التربية والتعليم بمصر

۱۱ أقرالمساكين وأقرسكامة

> <sub>تصادر عن</sub> دارالمعسارف بمصسر

"... قَتَزَوَّجَنِي رَسُولُ ٱللهِ ، فَنَقَلَنِي إِلَى اَيْتِ زَيْنَبِ بِنْتَ خُزَيْمَةً ، أُمِّ الْمَسَاكِينِ ، بَعْدَ أَنْ مَاتَتْ ، فَنَظَرَ ْتُ فَإِذَا حَى ، بِنْتَ خُزَيْمَةً ، أُمِّ الْمَسَاكِينِ ، بَعْدَ أَنْ مَاتَتْ ، فَنَظَر ْتُ فَإِذَا رَحَى ، جَرَّةٌ ، فَاطَّلَفْتُ فِيها ، فَإِذَا فِيها شَيْءٍ مِنْ شَعِيرٍ ، وَإِذَا رَحَى ، وَبُرْمَةٌ ، وَقِدْر بِهِ فَضْلَةٌ مِن شَعْم . فَأَخَذْتُ أَلْكَ الشَّهِيرَ ، فَطَحَنْتُهُ ، ثُمَّ عَصَدْتُهُ فِي الْبُرْمَةِ وَأَخْذِتُ الشَّعْمَ فَأَدَمْتُهُ فِي الْبُرْمَةِ وَأَخْذِتُ الشَّعْمَ فَأَدَمْتُهُ فِي الْبُرْمَةِ وَأَخْذِتُ الشَّعْمَ فَأَدَمْتُهُ فِي الْبُرْمَةِ وَأَخْلِهِ لَيْلَةَ عِرْسِهِ . "
فَطَحَنْتُهُ ، ثُمَّ عَصَدْتُهُ وَ اللهِ وَأَهْلِهِ لَيْلَةَ عِرْسِهِ . "

هَذَا مَا قَالَتُهُ أُمْ سَلَمَةَ تَصِفُ جَانِبًا مِمَّا كَانَ فِي لَيْلَةِ زَفَافِهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ . . . ! فَمَنْ هِي زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةً ، عُلَى رَسُولِ اللهِ . . . ! فَمَنْ هِي زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَيْمَةً إِلَى رَبْتُهَا أُمَّ الْمَسَاكِينِ ، أَلَتِي أَقَلَ الرَّسُولُ عَرُوسَهُ أُمَّ سَلَمَةً إِلَى رَبْتُهَا أُمُّ الْمَسَاكِينِ ، فَحَلَّتُ مَحَلَّهُ فِيهِ ؟ بَعْدَ أَنْ مَاتَتُ ، فَحَلَّتُ مَحَلَّهُا فِيهِ ؟

وَمَنْ هِى َ أُمْ سَلَمَةَ عَرُوسُ الرَّسُولِ الَّتِي بَاتَتْ تَطْحَنُ ، وَنَمْصِدُ طَعَامَ رَسُولِ اللهِ فِي لَيْلَةِ عِرْسِهِ ؟ كَانَتْ زَيْنَبُ وَنَمْصِدُ طَعَامَ رَسُولِ اللهِ فِي لَيْلَةِ عِرْسِهِ ؟ كَانَتْ زَيْنَبُ وَنَعْتُ بِأُمِّ الْمَسَـارَكِينِ ، زَوْجَةً بِنْتُ خُزَيْمَةَ الَّتِي عُرِفَتْ بِأُمِّ الْمَسَـارَكِينِ ، زَوْجَةً

لِرَسُولِ اللهِ ، تَزَوَّجَهَا بَهْدَ أَنِ اسْتَشْهِدَ عَنْهَا زَوْجُهَا عُبَيْدَةُ ابْنُ الْحُارِثِ بْنِ الْمُطَلِّبِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ، وَكَانَ مِنْ أَوْلَادِ أَعْمَامِ النَّبِيِّ ، فَأَ كُرْمَ الرَّسُولُ بِزَوَاجِهِ مِنْهَا زَوْجَةَ شَهِيدِ اسْتُشْهِدَ النَّبِيِّ ، فَأَ كُرْمَ الرَّسُولُ بِزَوَاجِهِ مِنْهَا زَوْجَةَ شَهِيدِ اسْتُشْهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْإِسْلَامِ ، وَأَعَزَّ فِيها أَرْ مَلَةً رَحِيمَةً كَرِيمَةً فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْإِسْلَامِ ، وَأَعَنَّ فِيها أَرْ مَلَةً رَحِيمَةً كَرِيمَةً يَفْسَها يَفِيضُ قَلْبُهَا بِالْحَنَانِ ، وَتَعْمُرُ رُوحُها بِالشَّفَقَةِ ، وَيَعْدَلَأُ نَفْسَها الْخُونُ فِي عَمَلِ الْبِرِّ وَالْخُيْرِ .

فَقَدْ كَانَتْ زَيْنَتُ بِبْتُ خُزِيْمَـةَ رَسُولَ عَبَّةَ وَرَأْفَةَ لِلنَّاسِ، وَكَانَتْ نُسَمَّى أُمَّ الْمَسَاكِينِ لِرَخْمَهَا إِيَّاهُمْ ، وَرَفَّتِهَا عَلَيْهِمْ . وَدَخَلَتْ أُمُّ الْمَسَاكِينِ تَبِيْتَ رَسُولِ اللهِ، قَلَمْ يَثْقُلْ دُخُولُهَا عَلَى زَوْجَاتِ الرَّسُولِ ، وَعَاشَتْ بِالْبَيْتِ مَا عَاشَتْ ، فَلَمْ تَسْتَشْمِر فَيسَاءِ النَّبِيِّ مِن مُقَامِهَا اللَّهُ مِنْ مُقَامِهَا اللَّهُ مِنْ مُقَامِهَا اللَّهُ مِن مُقَامِهَا اللَّهُ مِنْ مُقَامِهَا اللَّهُ مِنْ مُقَامِهَا اللَّهُ مِن مُقَامِهَا اللَّهُ مِنْ مُقَامِهِا اللَّهُ مِن مُقَامِهَا اللَّهُ مِن مُقَامِهَا اللَّهِ مِن مُقَامِهِا اللَّهُ مِنْ مُقَامِهِا اللَّهُ مِن مُقَامِهِ اللَّهُ مِن مُقَامِهُ اللَّهُ مِن مُقَامِهُ اللَّهُ مِنْ مُعِنْ مِن اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّه ضَرَائِرَهَا وَلَيْسَ فِي نَفُوسِهِنَّ لَهَا غَيْرُ ذِكْرَى طَيِّبَةٍ حَسَنَةٍ ، وَتَرَكَتُ كَتْ الرَّسُولِ وَلَيْسَ بِهِ مِنْ أَثَرَ لَهَا غَيْرُ حُجْرَاةٍ شُغِلَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ الْعَرُوسِ الجُديدَةِ أَلَى وَفَدَتْ إِلَى دَارِ الرَّسُولِ. فَمَنْ هِيَ أُمُّ سَلَمَةً الْعَرُوسُ الْجَدِيدَةُ، التي حَلَّتْ عَلَّ أُمِّ الْعَسَاكِينِ؟ ۲

كَانَتْ أَمُّ سَلَمَةً – وَهِيَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةً بْنِ الْمُغِيرَةِ الْقُرَشَيَّةُ الْمَخْزُومِيَّةُ - بنتا لِرَجُل مِنْ أَجْوَادِ الْعَرَبِ الَّذِينَ عُرِفُوا بِالْجُودِ ، وَاشْتُهِرُوا بِالْـكَرَمِ ، وَزَادَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرَكَنَى أَصْحَابَهُ وَرِفَافَهُ فِي السَّفَرِ مِنْ زَادهِ ، وإِذَا صَحِبَ رَكُبًا لَمْ يَدَعُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الرَّكْ يَحْمِلُ طَمَامًا ، أَوْ يَتَزَوَّدُ بِزَادٍ ، ۚ بِلْ يُطْمِمُ هُوَ الرَّكْبِ مِنْ طَعَامِهِ ، وَ يُزَوِّدُهُمْ مِنْ زَادِهِ . فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ عُرِفَ ، وَاشْتُهُرَ ۖ بَيْنَ النَّاسَ باسْمِ : زَادِ الرَّكْبِ . وَكَانَتْ إِلَى جَانِبِ مَجْدِهَا لَهُذَا عَلَى جَانِبٍ عَظِيمٍ مِنَ الْجَمَالِ وَالذَّكَاءِ وَقُوَّةِ الشَّخْصَية .

وَكَانَتْ حِينَ دَعَا مُحَمَّدُ أَوَّلَ دَءْوَةً لِلْإِسْلَامِ زَوْجَةً لِرَجُلِ مِنْ شُجْمَانِ رِجَالِ مُرَيْشِ – هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْأُسَدِ بْنِ الْمُفِيرَةِ ، ابْنُ عَمَّةِ رَسُولِ اللهِ ، بَرَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَ أَخًا لِلرَّسُولِ فِي الرَّضَاعَةِ . وَكَانَ عَبْدُ اللهِ مِنْ أَوَائِلِ الْمُلَبِّينَ لِدَعْوَةِ مُحَمَّدٍ حِينَ دَعَاهُمْ إِلَيْهَا صَدِيقُ مُحَمَّدٍ الْخَمِيمُ أَبُو بَكْرٍ الصَّدِّيقُ ، فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ هِنْدٌ بَعْدَ إِسْلَامِهِ . الصَّدِّيقُ ، فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ هِنْدٌ بَعْدَ إِسْلَامِهِ .

وَقَاسَى الْمُسْلِمُونَ الْأُوّلُونَ مِنَ اصْطِهَادِ قُرَيْشِ الشَّيْ الْمُسْلِمُونَ الْأُولُونَ مِنَ اصْطِهَادِ قُرَيْشِ الشَّيْ الْمُسْلِمِ وَعُذَّبُوا مِنْ أَجْلِ عَقِيدَتِهِمْ ، وأَنْ وَحَاوَلَ الْمُشْرِكُونَ بِشَقَّى السَّبُلِ أَنْ يَفْتِنُوهُمْ فِي دِينِهِمْ ، وأَنْ يَرُدُّوهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ . حِينَتِنْ أَذِنَ النَّبِيُّ الْمُسْلِمِينَ فِي الْهِجْرَةِ ، يَرُدُّوهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ . حِينَتِنْ أَذِنَ النَّبِيُّ الْمُسْلِمِينَ فِي الْهِجْرَةِ ، وَلَانَ يَرُدُّوهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ . حِينَتِنْ أَذِنَ النَّبِيُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْهِجْرَةِ ، وَلَانَ وَأَشَارَ عَلَيْهِمْ بِالْمُهَاجَرَةِ إِلَى اللَّهِبَمَةِ ، لِأَنْهَا أَرْضُ صِدْق ، ولِأَنَّ وَأَشَارَ عَلَيْهِمْ عَلْمُ اللّهُ عَنْدَهُ أَحَدٌ . فَهَاجَرَ الْهَرْكِبِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، لَهُ مَلِكًا لَا يُظْلِمُ عَنْدَهُ أَحَدٌ . فَهَاجَرَ الْهَرْكِبِيرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَانَ فِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ ، وَزَوْجُهُ هِنْدُ بِنْتُ زَادِ اللّهَ بِنْ عَبْدِ الْأَسَدِ ، وَزَوْجُهُ هِنْدُ بِنْتُ زَادِ اللّهَ فِيمِ عَبْدُ اللهِ فِي أَنْ عَبْدِ الْأَسَدِ ، وَزَوْجُهُ هِنْدُ بِنْتُ زَادِ اللّهَ فِيمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ ، وَزَوْجُهُ هِنْدُ بِنْتُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ عَبْدُ اللّهَ فَيْ الْمُسَادِ ، وَزَوْجُهُ هِنْدُ بِنْتُ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ مِنْ عَبْدُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ مِنْ مُ عَبْدُ اللّهُ مِنْ الْمَالِمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ اللللللمُ اللهُ الللهُ الله

وَ بِالْخَبَشَةِ وَلَدَتْ هِنْدُ لِزَوْجِهَا ابْنَهُمَا سَلَمَةً ، وَمِنْ ذَلِكَ الْحِينِ عُرِفَتْ هِنْدُ بِأُمَّ سَلَمَةً ، وَعُرِفَ زَوْجُهَا بِأَبِي سَلَمَةً . الْحِينِ عُرِفَتْ هِنْدُ بِأُمَّ سَلَمَةً .

وَمَرَّتِ الْأَيَّامُ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةً وَزَوْجِهَا ، وَهُمَا وَرِفَاقُهُمَا الْمُهَاجِرُ وَنَ مِنْ نَجَاشِي الْحَبَشَةِ فِى خَيْرِ جِوَارٍ ، حَتَّى جَاءِتْ إِلَيْهِمُ الْأَخْبَارُ تَقُصُ عَلَيْهِمْ كَنَبَأَ إِعْزَازِ الْإِسْلَامِ بِدُخُولِ نَفَرَ كَبِيرٍ مِنْ أَبْنَاءِ تُورَيْشِ فِيهِ . حِينَئِيْدِ رَأَى أَكْثَرُ الْمُهَاجِرِينَ — وَقَدْ عَزَّ الْإِسْلَامُ ، وَ بَاتَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَخْشَوْنَ اصْطِهَادَ تُورَيْشٍ لَهُمْ — أَنْ يَعُودُوا إِلَى مَوْطَنهِمْ مَكَّلَةً .

وَعَلَى ذَلِكَ ارْتَحَلَ إِلَى مَكَّلَةَ نَفَرْ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ ، كَانَ فِيهِمْ أَبُو سَلَمَةَ ، وَامْرَأْتُهُ أَمْ سَلَمَةَ .

وَ فَى الطَّرِيقِ جَاءَتِ الأَخْبَارُ مِنْ جَدِيدٍ إِلَى الْقَادِمِينَ تُعَرِّفُهُمْ أَفُواجاً أَنَّ وَرَيْشًا حِينَما رَأْتُ دُخُولَ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ أَفُواجاً ضَاعَفَتْ مِنْ إِيذَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَزَادَتْ فِي اصْطِهَادِهِمْ ، بَلْ زَادَتْ أَنْ كَتَبَتْ عَلَى نَفْسِها صَحِيفَةً عَلَّقَتُها فِي جَوْف الْكُمْبَةِ ، وَادَاتْ فِيها عَلَى نَفْسِها أَلَّا تَتَعَامَلَ مَعَ بَنِي هَاشِمِ الَّذِينَ انْضَمُوا إِلَى نُحَمَّد ، وَأَلَّا يَتَعَامَلُ المَعَ ابْنِي هَاشِمِ الَّذِينَ انْضَمُوا إِلَى نُحَمَّد ، وَأَلَّا يَتَعَامَلُ الْمَها، وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمْ حِصارًا اقْتَصَادِيًا ، وَحَاصَرَتْهُمْ فِي شَعْبِ بَنِي طَالِبٍ ، وَهَدَفُها مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُمِيتَ وَحَاصَرَتْهُمْ فِي شَعْبِ بَنِي طَالِبٍ ، وَهَدَفُها مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُمِيتَ مُعَمَّدًا وَمَنْ يُنَاصِرُهُمْ فِي شَعْبِ بَنِي طَالِبٍ ، وَهَدَفُها مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُمِيتَ مُعَمَّدًا وَمَنْ يُنَاصِرُهُمْ فِي شَعْبِ بَنِي طَالِبٍ ، وَهَدَفُها مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُمِيتَ مُعَمَّدًا وَمَنْ يُنَاصِرُهُمْ فِي شَعْبِ بَنِي طَالِبٍ ، وَهَدَفُها مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُمِيتَ مُعَلِي الْمَهَا وَعَلَمْ مَا الْمِهُ إِلَى الْمَعَلَى الْمَهُ وَالْمُ وَعَلَى اللّهِ اللّهِ الْمُعَامِلُ وَالْمَالَ مُنْ فَيْ الْمُعْمُ الْمُعْلِقِيقِ الْمَوْرَاتِ وَلَا عَلَمُ الْمُ اللّهِ وَالْمَالِمُ عَمَادًا مَنْ فَالْمِهُ الْمَهُ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعْمَا وَالْمَلَى الْمُعْمَالِي الْمَعْمَلُ الْمَعْمَ الْمَالِمِ اللّهِ الْمُنْ الْمُعْمَا مُولَا الْمُعْلَى الْمَعْمَالِمُ الْمَعْمَلُ الْمَعْمَ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَالِمُ الْمَعْمَلُ الْمَعْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْمَا مِنْ فَلِكُ أَنْ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْ

مَاذَا يَفْمَلُ الْقَادِمُونَ مِنَ الْحَبَشَةِ وَقَدْ وَاجَهَتْهُمْ هَذِهِ الْأَنْبَاءِ السَّنِّئَةُ ؟

أَيْمُودُونَ مِنْ حَيْثُ جَاءُوا ، أَمْ يَدْخُلُونَ مَكَّةَ لِيُواجِهُوا مِنْ أَيْمُودُونَ مَكَّةً لِيُواجِهُوا مِنْ أَذَى قُرَيْشِ أَكْثَرَ مِمَّا وَاجَهُوا قَبْلَ الْهِجْرَةِ ؟!

وَتَشَاوَرَ الْهَائِدُونَ فِيمَا يَفْعَلُونَ ، فَقَرَّرَ بَعْضُمُ أَنْ يَكُرُوا رَاجِمِينَ مِنْ حَيْثُ جَاءُوا ، وَقَرَّرَ بَعْضُ آخَرُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةً يُلَاقِي مَا يُلَاقِي فِيهَا الْمُسْلِمُونَ ، وَكَانَ فِيمَنْ قَرَّرُوا دُخُولَ مَكَّةً أَبُوسَلَمَةً وَزَوْجَتُهُ .

وَرَأَى أَبُو سَلَمَةَ أَنْ يَدْخُلَ فِي جِوَارِ خَالِهِ أَ بِي طَالِب، عَمِّ رَسُولِ اللهِ، لِيُجِيرَ أَ مِن أَذَى الْمُشْرِكِينَ ؛ وَلَـكُنَّ بَنِي غَنْرُومٍ مَ لَمَ بُرْضِهِمْ أَنْ يَحْمِي أَبُوطَالِبٍ أَ بَا سَلَمَةً ، وَقَدْ طَمِعُوا أَنْ يَنَالُوا مِن أَ بِي سَلَمَةً حَتَى يَفْتِنُوهُ عَن دِينِهِ ، فَسَارُوا إِلَى أَ بِي طَالِبٍ يَقُولُونَ لَهُ :

يَا أَبَا طَالِبٍ ؛ لَقَدْ مَنَعْتَ مِنَّا ابْنَ أَخِيكَ مُحَمَّدًا، فَمَالكَ وَلِصَاحِبِنَا تَمُنْعُهُ مِنَّا ؟!

قَالَ أَبُوطَالِبٍ: إِنَّهُ اسْتَجَارَ بِي، وَهُوَ ابْنُ أُخْتِي ، وَإِنْ أَنَا لَمْ أَمْنَع ابْنَ أُخِي . لَمْ أَمْنَع ابْنَ أُخِي .

وَ بَقِى َ أَبُوسَلَمَةَ فِى جِوَارِ أَ بِي طَالِبٍ حَتَّى مَاتَ أَبُوطَالِبِ ، وَ عِمَوْ تِهِ نَالَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ مُعَمَّدٍ، وَمِنْ أَتْبَاعِهِ مَا لَمْ يَنَالُوهُ فِي حَيَاتِهِ .

وَ بَقِيَتْ أَمُّ سَلَمَةً إِلَى جَانِبَ زَوْجِهَا كُتْقَاسِي مَا كُيْفَاسِي مِنَ الْآكَامِ وَالْمَذَابِ، حَتَّى بَايَعَ الْأَنْصَارُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَسُولَ اللهِ ، وَكَانَتْ هِيَ وَزَوْجُهَا مِنْ أَوَائِلُ مَنْ أَعَدُوا أَنْفُسَهُمْ لِتَرْكَ دِياَرِهِمْ وَ بَلَدِهِمْ ، وَالْمُهَاجَرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ فِي سَبِيلِ دِينِ اللهِ . وَلَّكُنْ ، هَلِ اسْتَطَاعَتْ أَمُّ سَلَمَةً وَزَوْجُهَا أَنْ يَنْجُوا مِنْ إِيذَاوالْمُشْرِكِينَ، وَأَنْ يَنْفُذَا إِلَى مَطْلَبِهِماً مِنْ تَرَبُّص الْمُتَرَبِّصِينَ؟! لَا . . ! فَقَدْ كَانَ الْمُشْرَكُونَ لَا يَزَالُونَ يَطْمُعُونَ فِي أَنْ \* يرُدُّوا أُمَّ سَلَمَةً وَزُوْجَهَاعَنَ دِينِ الْإِسْلَامِ، وَلَا يَزَالُ فِي مَقْدُورِ هِمْ أَنْ يَنَالُوهُمَا بِالْإِيذَاءِ ، وَأَنْ يَفْتِنُوهُمَا بِالتَّعْذِيبِ . وَكَانَ لَهُمْ مَهُمَا فَصَّةٌ أَلِيمَةٌ ، كَانَتْ أُمْ سَلْمَةَ تَرُوبِهَا فَتَقُولُ :

لَمَّا أَجْمَعَ أَبُوسَلَمَةَ الْخُرُوجَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، رَحَّلَ لِى بَعِيرًا (أَىْ وَضَعَ لِى عَلَيْهِ رَحْلًا ) ثُمَّ حَمَلَنى عَلَيْهِ ، وَحَمَلَ مَعِي ابْـنِي سَاَمة ، وَخَرَجَ يَقُودُ بِيَ الْبَمِيرَ . فَلَمَّا رَآهُ رِجَالُ بَنِي الْهُفِيرَةِ (وَكَانُوا أَهْلَ أَمْ سَلَمَة ) قَامُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا : هَذِهِ نَفْسُكَ عَلَبْتَنَا عَلَيْهَا ، فَعَلَامَ نَثْرُ كُكَ تَسِيرُ بِصَاحِبَتِنَا هَذِهِ فِي الْبِلَادِ؟ يُرِيدُونَ عَلَيْهَا ، فَعَلَامَ نَثْرُ كُكَ تَسِيرُ بِصَاحِبَتِنَا هَذِهِ فِي الْبِلَادِ؟ يُرِيدُونَ أَنْ يَقُولُوا لَهُ : أَنْتَ حُرْ فِي نَفْسِكَ ، أَمَّا زَوْجَتُكَ فَإِنَّهَا أَنْ يَقُولُوا لَهُ : أَنْتَ حُرْ فِي نَفْسِكَ ، أَمَّا زَوْجَتُكَ فَإِنَّهَا قَلِينَا أَنْ نَحْمِيهَا مِنْكَ ، وَمِنْ وَاجِبِنَا لَهَا أَنْ فَا مُنْكَ مَنْ الْهِجْرَةِ مَعَكَ

قَالَتْ: فَنَزَءُوا خِطَامَ الْبَعِيرِ مِنْ يَدِهِ، وَأَخَذُو بِي مِنْهُ ، وَغَضِبَ عِنْدَ ذَلِكَ بِنُوعَبِدِ الْأُسَدِ (رَهُطُ أَ بِي سَلَمَةَ ) فَقَالُوا : لَا وَاللهِ ، لَا نَتْرُكُ ابْنَنَا عَنْدَهَا إِذْ نَزَعْتُمُوهَا مِنْ صَاحِبناً . فَتَجَاذَ بُوا ابْنِي سَلَمَةً بَيْنَهُمْ حَتَّى خَلَمُوا يَدَهُ ، وَانْطَلَقَ بِهِ بَنُوعَبْدِ الْأَسَدِ ، وَحَبَسَنِي بَنُو الْمُفِيرَةِ عِنْدَهُمْ ، وَانْطَلَقَ زَوْجِي أَبُو سَلَمَةً إِلَى الْمَدِينَةِ · فَفَرَّقُوا رَبْنِي وَ رَبْنَ زَوْجِي وَ رَبْنَ ابْـنِي ؛ فَكُنْتُ أَخْرُجُ كُلَّ غَدَاةٍ فَأَجْلِسُ بِالْأَبْطَحِ ، فَمَا أَزَالُ أُ بُكِى حَتَّى أُمْسِيَ سَنَةً أَوْ قَرَيباً مِنْهاً ، حَتَّى مَرَّ بِي رَجُلُ مِنْ ابَي عَمَّى ، فَرَأَى مَا بِي ، فَرَحِمَني ، فَقَالَ لِبَنِي الْمُغِيرَةِ :

أَلَا تُخْرِجُونَ هَذِهِ الْمِسْكِينَةَ ١١ فَرَّفْتُمْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَبَيْنَ وَلَدِها .

فَكَأَنَ أَنْ قَالُوا لِي : الْحَتِي بِزَوْجِكِ إِنْ شِئْتِ .

وَرَدَّ بَنُو عَبْدِ الْأَسَدِ إِلَىَّ عِنْدَ ذَلِكَ ابْنِي ، فَرَحَّلْتُ بَعِيرِي : أَىْ وَضَمْتُ عَلَى ظَهْرِهِ الرَّحْلَ . وَأَخَذْتُ ابْنِي فَوَضَمْتُهُ فِي حِجْرِي . ثُمَّ خَرَجْتُ أُرِيدُ زَوْجِي بِالْمَدِينَة . وَمَا مَعِي أَحَدُ مِنْ خَلْقِ اللهِ . حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالتَّنْمِيمِ (عَلَى بُمْدِ فَرْسَخَيْنِ مِنْ خَلْقِ اللهِ . حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالتَّنْمِيمِ (عَلَى بُمْدِ فَرْسَخَيْنِ مِنْ مَكَدَةً ) لَقَيْتُ عُمْمَانَ بْنَ أَبِي طَلْحَةً ( وَكَانَ لَا يَزَالُ عَلَى شِرْ كَهِ ) فَقَالَ لِي : إِلَى أَيْنَ يَا بِنْتَ أَبِي طَلْحَةً ( وَكَانَ لَا يَزَالُ عَلَى شَرْ كَهِ ) فَقَالَ لِي : إِلَى أَيْنَ يَا بِنْتَ أَبِي أَمَيَّةً ؟

قُلْتُ : أُريدُ زَوْجِي بِالْمَدِينَةِ .

قَالَ : أَوَ مَا مَمَكِ مِن أَحَدٍ ؟!

قُلْتُ : لَا وَاللهِ ، إِلَّا اللهَ وَٱ بْـنِي هٰذَا .

قَالَ : وَاللهِ مَالَكِ مِنْ مَثْرَكِ ، أَى ۚ لَا يَصِيحُ أَنْ أَثْرُ كَاكِ وَحْدَكِ .

وَأَخَذَ بِخِطِام ِ الْبَعِيرِ ، فَانْطَلَقَ مَعِي ، فَوَاللَّهِ مَا صَحِبْتُ

رَجُلًا مِنَ الْمَرَبِ قَطُّ، أَرَى أَنَّهُ كَانَ أَكْرَمَ مِنْهُ. كَانَ إِذَا حَطَّ بَمَنْزِل أَنَاخَ بِي ، ثُمَّ ٱسْتَأْخَرَ ءَنِّي ؛ حَتَّى إِذَا نَرَاْتُ أُسْتَأْخَرَ بَبَهِيرِي، فَحَطَّ عَنْهُ، ثُمَّ قَيَّدَهُ إِلَى شَجَرَةٍ، ثُمَّ تَنَحَّى إِلَى شَجَرَةٍ فَأَصْطَجَعَ تَحْتُهَا، فَإِذَا دَنَا الرَّوَاحُ، وَعَزَمَ عَلَى أَسْنِتْنَافِ الْمَسِيرِ قَامَ إِلَى بَمِيرِ ى فَقَدَّمَهُ فَرَحَّلَهُ ، ثُمَّ ٱسْتَأْخَرَ عَنِّي، وَقَالَ: أَرْكَبِي . فَإِذَا رَكِبْتُ وَٱسْتَوَيْتُ عَلَى بَمِيرِى أَنَّى فَأَخَــٰذَ بِخَطَامِهِ، فَقَادَهُ ، حَتَّى يَنْزِلَ بِي فَلَمْ يَزَلُ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ بِي حَتَّى قَدِمَ بِي الْمَدِينَةَ . فَلَمَّا شَارَفْنَا قَرْيَةَ رَبِي تَمْرُو بْن عَوْفٍ بِقُبَاء ( وَكَانَ أَبُوسَلَمَةً نَازِلًا بِهَا ) قَالَ :

زَوْجُكِ فِي هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ، فَأَدْخُلِيهَا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ .

ثُمُّ ٱنْصَرَفَ رَاجِعاً إِلَى مَـكَّمَةً . ان ياتي: • يَهُ اللهِ أَنْهُ أَنْهَ مِ وَأَنَهُ مِهِ اللهِ

هٰذَا مَا كَانَتْ تَقُصْهُ أَمْ سَلَمَةَ عَنْ مَسْأَلَةِ خُرُوجِهَا مِنْ مَسْأَلَةِ خُرُوجِهَا مِنْ مَثْكَةً ، وَذَا مَا كَانَتْ تَحْكِيهِ عَنْ مَأْسَاةٍ مُهَاجَرَتِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ . ثُمَّ كَانَتْ تَذْ كُرُ مَا مَرَّ بِهَا فَتَقُولُ :

وَاللهِ مِا أَعْلَمُ أَهْلَ بَيْتٍ فِي الْإِسْلَامِ أَصَابَهُمْ مَا أَصَابَ آلَ أَبِي

سَلَمَةً ، وَمَا رَأَيْتُ صَاحِبًا فَطُ كَانَ أَكْرَمَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةً .

وَأَقَامَتُ أُمْ سَلَمَةً مَعَ زَوْجِهَا بِقُبَاءَ ، فَكَانَتْ أُوّلَ الزَّوْجُهَا مِنْ قَبْلِهَا الزَّوْجُهَا مِنْ قَبْلِهَا مِنْ أَوَّلَ الْمُهَاجِرَاتِ إِلَى الْمَدِينَةِ ،كَمَا كَانَ زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِهَا مِنْ أَوَّلِ الْمُهَاجِرِينَ .

وَكَانَ إِذَا سَمِعَ مِنْهِا أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَنَّهَا بِنْتُ زَادِ الَّكْبِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ مُيكَلِّدُبُونَهَا وَيَقُولُونَ :

مَا أَكْذَبَ الْغَرَائِبِ !

حَتَّى إِذَا مَا أَزْمَعَ نَفَرٌ مِنْهُمُ السَّفَرَ إِلَى مَكَّةَ لِلْحَجِّ قَالُوا لَهَا: أَتَـكُتُبِينَ إِلَى أَهْلِكِ !

فَكَتَبَتْ مَعَهُمْ إِلَى أَهْلِها ، فَلَمَّا رَجَمُوا - وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ صِدْقُهُ اللهِ عَلْمَهُمْ صِدْقُها - زَادُوا لَها إِكْرَاماً وَإِجْلَالًا .

وَتَوَالَتْ بَمْدَ ذَلِكَ وَفُودُ الْمُهَاجِرِينَ ،فَسَبَقَتْ هِجْرَتُهُمْ هِجْرَةَ رَسُولِ اللهِ مِن مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ أَعْقَبَتْهَا . وَفِي الْمَدِينَــةِ أَبْحَبَتْ أُمُّ سَلَمَةً – أَوَّلُ الزَّوْجَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ — لِزَوْجِها : مُحَرَ ، وَدُرَّةَ ، وَزَيْنَكَ ، وَفِي الْمَدِينَةِ وَاصَلَ زَوْجُهَا - أَوَّلُ الْمُهَاجِرِينَ - جِهَادَهُ إِلَى جَانِبِ الرَّسُولِ ، فِي سَبِيلِ دَعْوَةِ الْإِسْلَامِ : فَشَهِدَ مَوْقِمَةً بَدْرٍ ، ثُمَّ موْ قِمَةً أُحُد . وَكَانَ موْضِعاً لِثِقةِ النَّبِيِّ ؛ فَحِينَما خَرَجَ النَّبيُّ فِي غَزْوَةِ الْمَشِيرَةِ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ . وَحينَمَا عَادَ الْمُسْائِمُونَ مِنْ مَوْقِمَةِ أُحُدِ كَانَ أَبُوسَلَمَةَ جَرِيحًا، فَلَمَّا الْتَأْمَ جُرْحُهُ ، عَقَدَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَى سَرِيَّةٍ تَبْلُغُ عِدَّتُهَا مِائَةً وَخُسِينَ رَجُلًا ، لِلْخُرُوجِ بِهَا لِتَأْدِيبِ بَنِي أَسَدِ الَّذِينَ طَمِعُوا بَمْدَ هَزيمَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنْ يَنَالُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنَالًا ، وَنَجَحَ أَبُو سَلَمَةً فِي مُهَمَّتِهِ ، وَعَادَ إِلَى الْمَدِينَةِ ظَافِرًا مُنتَصَرًا ، إِلَّا أَنَّ جُرْحَهُ الَّذِي أُصِيبَ بِهِ يَوْمَ مَوْ قِعَةِ أُحُدِثُمَّ الْتَأْمَ ، كَانَ الْتِثَامُهُ ظَاهِرًا سَطْحَيًّا ، فَقَدْ عَادَ فَنَغَرَ عَلَيْهِ . وَمَا زَالَ بِهِ حَتَّى أَسْقَمَهُ

وَأَلْزَ مَهُ الْفِرَاشَ أَيَّامًا طَوِيلَةً .

وَيَقِيَتُ أُمْ سَلَمَةَ إِلَى جَانِبِ زَوْجِهَا تُمَرِّضُهُ وَتُمْنَى بِهِ ، وَدَاوَمَ الرَّسُولُ عِيادَتَهُ وَالسُّواَلَ عَنْهُ ، حَتَّى نَزَلَ قَضَاهِ اللهِ فَوَاوَمَ الرَّسُولُ عِيادَتَهُ وَالسُّواَلَ عَنْهُ ، حَتَّى نَزَلَ قَضَاهِ اللهِ فَي أَبِي سَلَمَةً ، فَلَفَظَ أَنْفَاسَهُ وَالنَّبِيُّ بِجَانِبِ فِرَاشِهِ يَدْعُو لَهُ بِخَيْرِ حَتَّى مَاتَ ، فَأَسْبَـلَ عَيْنَيْهِ ، وَكَبَّر عَلَيْهِ نِسْعَ بِخَيْرٍ حَتَّى مَاتَ ، فَأَسْبَلَلُ لَ عَيْنَيْهِ ، وَكَبَّر عَلَيْهِ نِسْعَ بَسْعَ مَاتَ ، فَأَسْبَلُ لَلْ عَيْنَيْهِ ، وَكَبَر عَلَيْهِ نِسْعَ مَاتَ ، فَأَسْبَلُ لَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَقِيلَ لِلْرَّسُولِ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَسَهَوْتَ أَمْ نَسِيت ؟! قَأْجَابَ: لَمْ أَسْهُ ، وَلَمْ أَنْسَ، وَلَوْ كَبَرْتُ عَلَى أَ بِي سَلَمَةَ أَنْهَا كَانَ أَهْلًا لِذَاكَ.

وَبَكَتُ أُمْ سَلَمَةَ ، وَجَزِعَتْ أَشَدَّ الْجُزَعِ لِوَفَاةِ زَوْجِهَا. ثُمَّ تَذَكَرَتْ قُوْلَ أَبِي سَلَمَةَ الَّذِي كَانَ يُرَدِّدُهُ عَلَى لِسَانِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ : مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَقَالَ : كَأَمْرِ اللهِ ، إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ آجِرْ فِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَعْقِبْنِي خَيْرًا مِنْهَا — فَعَلَ اللهُ ذَلِكَ بِهِ .

وَتَعَزَّتُ أَمْ سَلَمَةً بِقُولِ الرَّسُولِ هَذَا . وَكَانَ عَزَاء

الرَّسُولِ لَهَا فِي مُصَابِهَا أَنْ قَالَ :

اللَّهُمَّ عَن حُزْنَهَا ، وَاجْبُرْ مُصِيبَهَا ، وَأَبْدِلْهَا خَيرًا مِنْهُ .

وَمَرَّتِ الْأَيَّامُ ، وَانْقَضَتْ عَلَى وَفَاةٍ أَ بِي سَلَمَةَ أَرْبَعَةُ مُمْور ، وَتَمَّتْ عِدَّةُ أُمْ سَلَمَةَ مِنْ زَوْجِهَا ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكُرِ اللهَ أُمَّ سَلَمَةَ مِنْ زَوْجِهَا ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكُرِ اللهَ أُمَّ سَلَمَةَ خَرُ بُنُ الْخُطَّابِ ، فَرَقَضَتْ ؛ وَتَقَدَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ ، فَرَدَّتُهُ كَذَلِكَ ؛ فَقَدْ كَانَتْ أُمْ سَلَمَةَ تُريدُ أَنْ تَجْهَلَ وَقُتْهَا فَرَدَّتُهُ كُذَلِكَ ؛ فَقَدْ كَانَتْ أُمْ سَلَمَةَ تُريدُ أَنْ تَجْهَلُ وَقُتْهَا كُلَّ عِنَا يَتِهِا إِلَى تَوْ بِيتِهِمْ وَرِعا يَتِهِمْ، وَلَادِهَا، وَأَنْ تَصْرِفَ كُلِّ عِنَا يَتِهِا إِلَى تَوْ بِيتِهِمْ وَرِعا يَتِهِمْ، وَلَادِهَا، وَأَنْ تَصْرِفَ كُلِّ عِنَا يَتِهِا إِلَى تَوْ بِيتِهِمْ وَرِعا يَتِهِمْ، وَلَادِهَا وَأَنْ تَصْرِفَ كُلِّ عِنَا يَتِهِا إِلَى تَوْ بِيتِهِمْ وَرِعا يَتِهِمْ، وَلَادِهَا وَأَنْ تَصْرِفَ كُلِّ عِنَا يَتِهِا إِلَى تَوْ بِيتِهِمْ وَرِعا يَتِهِمْ، وَلَا وَهُ لَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَاللَّهُ كَانَ يَدَّخِرُ لِأُمْ سَلَمَةً مَصِيرًا أَكُرَمَ ، وَلِأُولُا وَلا وَمَا يَتِهِمْ وَاعْلَى اللهُ كَانَ يَدَّخِرُ لِأُمْ سَلَمَةً مَصِيرًا أَكُرَمَ ، وَلِأُولُلادِهَا وَالْوَلَادِهَا وَاللَّهُ كُانَ يَدَخِرُ لِأُمْ سَلَمَةً مَصِيرًا أَكْرَمَ ، وَلِأُولُلَادِها وَالْمَا مَالَمَةً وَاللَّهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا لَمْ اللَّهُ مَا لَعْلَا لَا اللهُ عَلَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَكَانَ ذَلِكَ : فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَخُطُبُهَا إِلَى أَمْ سَلَمَةَ يَخُطُبُهَا إِلَى فَضِيهِ ، وَتَرَدَّدَتْ أُمْ سَلَمَةَ فِيهَا تُجِيبُ بِهِ الرَّسُولَ ، عَلَى هَذَا الشَّرَفِ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْهَا لِيُولِيهَا إِيَّاهُ ، وَتَحَيَّرَتْ فِيها تُقَدِّمُهُ إِلَيْهِ مِنْ أَعْذَارٍ . وَأَخِيرًا رَأَتْ أَنْ تَعْتَذِرَ إِلَيْهِ بِأَنَّهَا تَقَدَّمُهُ إِلَيْهِ مِنْ أَعْذَارٍ . وَأَخِيرًا رَأَتْ أَنْ تَعْتَذِرَ إِلَيْهِ بِأَنَّهَا تَعَظَّتِ الشَّبَابَ ، وَتُعَيِّرُ لَهُ حَالَهَا مِنْ كَثْرَةِ الأَوْلَادِ ، وَأَنَّهَا لَبُسَ عَيْرَتُهَا شَدِيدَةٌ صَارِمَةٌ ، قَدْ نُسَبِّبُ لَهَا مَتَاعِبَ ، وَأَنَّهَا لَبُسَ غِيرَ نَهَا شَدِيدَةٌ صَارِمَةٌ ، قَدْ نُسَبِّبُ لَهَا مَتَاعِبَ ، وَأَنَّهَا لَبُسَ

لَهَا وَلِيٌّ يُرَوِّجُهاَ إِذَا رَفَضَ أَوْلِيَاؤُهاَ الْمُوَافَقَةَ عَلَى هَذَا الرَّوَاجِ ِ. وَكَانَ رَدُّ النَّبِيِّ عَلَى ذَلِكَ :

أَمَّا أَنَّهَا كَبِيرَةُ السِّنَّ فَهُو أَكْبَرُ مِنْهَا. وَأَمَّا أَوْلَادُهَا فَعَلَى اللهِ وَرَسُولهِ ، وَأَمَّا غَيرَتُهُا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُذْهِمُا عَنْهَا ، وَ إِنَّ أَحَدًا مِنْ أُولِيائِهَا لَنْ يُمَا نِعَ فِيزَوَاجِها مِنْهُ سَوَاهِ كَانَ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا ﴿ فَقَبَلَتْ أَمْ سَلَمَةَ الزَّوَاجَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ، وَتَوَلَّى زَوَاجَهَا مِنَ الرَّسُولِ ابْنُهَا سَلَمَةُ ، وَعَلِمتْ زَوْجَاتُ الرَّسُولِ بِزَوَاجِهِ مِنْ أُمُّ سَلَمَةً : ذَاتِ الْجَمَالِ وَالْمَرَّةِ ، وَالشَّرُفِ وَالشَّخْصِيَّةِ الْأُخَّادَةِ الْجَذَّابَةِ الْقَوِيَّةِ . وَقَابَلَتْ سَوْدَةُ الْخَبَرَ كَعَادَتِهَا بِالرِّصَا وَالنَّسْلِيمِ ، أَمَّا عَآئِشَةَ فَقَدِ اسْتَبَدَّ بِهَا التَّفْكِيرُ ، وَاسْتَوْلَتْ عَلَيْهَا الْفِيرَةُ ، وَتَمَلَّكُهَا لِلْالِكَ حُزْنٌ شَدِيدٌ ، لِمَا وُصفَ لَهَا مِنْ جَمَالِ أُمِّ سَلَمَةً ، فَتَحَايَلَتْ حَتَّى رَأَتْهَا، فَرَأَتْ فِيهَا أَصْمَافَ مَا وُصِفَتْ لَهَا بِهِ ، فَشَكَتْ عَائِشَة مَا بِهَا إِلَى ضَرَّتْهَا حَفْصَةَ أَلَى كَانَتْ تَتَّخِذُهَا فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ صَاحِبَةً لَهَا، فَهُوَّ نَتْ عَلَمْهَا حَفْصَةٌ خَطَرَ جَمَال أُمِّ سَلَمَةً ، وَقَالَتْ لَهَا : إِنَّهَا لَبْسَتْ كَمَا تَقُولِينَ ، وَإِنَّمَا هِيَ الْفِيرَةُ .

وَدَخَلَتْ أَمْ سَلَمَةَ يَيْتَ الرَّسُولِ ، وَحَلَّتْ بِحُجْرَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ خُزَيْمَةَ زَوْجَةِ رَسُولِ اللهِ الَّتِي مَا تَتْ .

وَجَاءَ النَّبِيُّ يَدْخُلُ عَلَى زَوْجَتِهِ الْجَدِيدَةِ ، فَوَجَدَهَا وَقَدْ وَضَمَتِ ابْنَتَهَا الصَّفِيرَةَ زَيْنَبَ فِي حِجْرِهَا تُرْضِعُهَا . قَلَمْ يَشَأْ أَنْ أَيْرِجَ أَمَّ سَلَمَةَ بُوجُودِهِ ، فَخَرَجَ .

وفي الْيَوْمِ الثَّانِي أَتَى إِلَى أُمَّ سلمَةً ، فَوجَدَهَا تُرْصِعُ الْنَتَهَا كَذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ. الْنَتَهَا كَذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ. وَحَدَثَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ. وَصَعَرَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ بِمَا حَدَثَ ، وَكَانَ أَخًا لِأُمَّ سَلَمَةً مِنْ أُمَّا ، فَجَاءَ إِلَى أُمَّ سَلَمَةً فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فَانْتَزَعَ ابْنَتَهَا مِنْ أُمَّ سَلَمَةً فَدَخَلَ عَلَيْهَا ، فَانْتَزَعَ ابْنَتَهَا مِنْ حَجْرِها قَائِلاً لَهَا : دَعِيها ، فَقَدْ آذَيْتِ بِها رَسُولَ اللهِ . حَجْرِها قَائِلاً لَها : دَعِيها ، فَقَدْ آذَيْتِ بِها رَسُولَ اللهِ . وَإِنَّكِ لَتَمْنَعِينَ بِها عَنْ رَسُولِ اللهِ حَاجَتَهُ .

وَذَهَبَ عَمَّارٌ بِزَيْنَبَ فَاسْتَرْضَمَهَا عِنْدَ إِحْدَى نِسَاءِ قُبَاءٍ . وَجَاءِ الرَّسُولُ فَدَخَلَ عَلَى أُمَّ سَلَمَةً ، فَلَمْ بَجِدْ زَيْنَبَ ، فَجَمَلَ يُدِيرُ بَصَرَهُ فِى الْحُجْرَةِ بَاحِثًا عَنْهَا ، فَلَمَّا لَمْ بَجِدْهَا سَأَلَ عَنْهَا أَمَّ سَلَمَةً ، مُدَلِّلًا لِزَيْنَبَ:أَيْنَ زُنَابُ .. ؟! مَا فَعَلَتْ زُنَابُ ؟! فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةً بَأَخْذِ عَمَّارِلَهَا .

وَلَقِيَ الرَّسُولُ أُمَّ سَلَمَةً ، وَتَحَدَّثَ إِلَيْهَا ، وَتَحَدَّثَ إِلَيْها ، وَتَحَدَّثَ إِلَيْهِ ، فَنَزَلَا طَيِّبًا ، وَحَلَّتْ عِنْدَهُ بِحِدِيْهِا وَشَخصِبَّتِها فَنَزَلَتْ مِنْ نَفْسِهِ الزَّوْجَةُ الْحَبِيبَةُ عَلَّا أُوْشَكَ أَنْ مُقارِبَ مَا تُحِلَّهُ مِنْ نَفْسِهِ الزَّوْجَةُ الْحَبِيبَةُ عَالِمَاتُهُ مِنْ نَفْسِهِ الزَّوْجَةُ الْحَبِيبَةُ عَالِمَاتُهُ مِنْ نَفْسِهِ الزَّوْجَةُ الْحَبِيبَةُ عَالَمُهُ مِنْ نَفْسِهِ الزَّوْجَةُ الْحَبِيبَةُ عَالَمُ مِنْ نَفْسِهِ الزَّوْجَةُ الْحَبِيبَةُ عَالَمُ مَنْ نَفْسِهِ الزَّوْجَةُ الْحَبِيبَةُ عَالَمُ مِنْ نَفْسِهِ الزَّوْجَةُ الْحَبِيبَةُ مَا عَلَيْهُ مَنْ نَفْسِهِ الزَّوْجَةُ الْحَبِيبَةُ مِنْ الْمُعْلَقُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالَةُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال

وَكَانَ الرَّسُولُ يَقُولُ عَنْ عَائِشَةَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَمِّ سَلَمَةً : إِنَّ لِعَائِشَةَ مِنْ عَائِشَةً مَا نَزَلَهَا مِنِّى أَحَدُ .

فَلَمَّا نَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةً وَسُئِلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ؛ مَا فَمَلَتِ، الشَّمْبَةُ ؟ سَكَتَ . فَمُرِفَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً قَدْ حَظِيَتْ لَدَيْهِ بِحِظَمْ الشَّمْبَةُ ؟ سَكَتَ . فَمُرِفَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً قَدْ حَظِيَتْ لَدَيْهِ بِحِظْمَ وَافِر ، وَشَمَّلَتْ مِنْ قَلْبِهِ مَكَانًا .

وَأَحَسَّتُ عَائِشَةُ مَا لِأُمْ سَلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَةٍ ، وَأَحَسَّتُ أَنَّهَا الْفَسَنْهَا ، حَتَّى إِنَّهَا لَكَانَتُ تَقُولُ عَنْ أُمْ سَلَمَةً ، وَعَنْ زَيْنَبَ الْفَسَنْهَا ، حَتَّى إِنَّهَا لَكَانَتُ تَقُولُ عَنْ أُمْ سَلَمَةً ، وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا النَّبِيُّ بَعْدَ أُمْ سَلَمَةً :

كَانَتَا أَحَّتُ نِسَائِهِ إِلَيْهِ - فِهَا أَحْسَبُ - بَعْدى .

وَعَاشَتُ أُمُّ سَلَمَةً فِي دَارِ الرَّسُولِ إِلَى جَانِبِ زَوْجَاتِهِ اللَّهِ مِنْ بَمْدِهَا، اللَّهِ مِن بَمْدِهَا، اللَّهِ مِن بَمْدِهَا، اللَّهِ مِن بَمْدِهَا، وَاللَّهِ فِي مَنْ بَعْدِهَا إِلَيْهِ مِن بَمْدِهَا، وَقُوَّةِ شَخْصِيَّتِهَا — بِمَكَانَتِها وَهِي مُعْتَفِظة ﴿ وَبَعَلَمْ اللَّهُ مِنْ مَتَمَتَّمَة ﴾ وَقُوَّة شَخْصِيَّتِها — بِمَكَانَتِها الْمَالِيَة الْقُويَّة بَيْنَ زَوْجَاتِهِ ، مُتَمَتَّمَة ﴾ بِتَقْدِيرِ الرَّسُولِ ، وَحُبِّهِ الْمَالِيَة الْقُويَّة بَيْنَ زَوْجَاتِهِ ، مُتَمَتِّمَة ﴾ بِتَقْدِيرِ الرَّسُولِ ، وَحُبِّهِ الْمَالِيَة الْقُويَّة بَيْنَ زَوْجَاتِهِ ، مُتَمَتِّمَة ﴾ وَاللَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُولِلْمُ اللللْمُ الللِهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ

وَكَانَ الْوَحْیُ لَا يَنْزِلُ عَلَى النَّبِیِّ إِلَّا وَهُوَ فِی حُجْرَةِ عَائِشَةً ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ عَائِشَةُ عَائِشَةً عَلَى سَائِرِ ضَرَاثِرِهَا وَتَقُولُ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَنِيهُ وَتَفُولُ : مَا نَزَلَ الْوَحْیُ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا وَهُوَ مَمِي .

أَوْ تَقُولُ : حَتَّى إِذَا مَا كَانَ سَمَرُ لَيْلَةٍ ، وَكَانَ الرَّسُولُ يَبِيتُ فِيهاَ عِنْدَ أُمَّ سَلَمَةَ فَسَمِمَتْهُ يَضْحَكُ ، فَسَأَلَتْهُ :

مِمَّ نَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ ؟ قَالَ النَّيُّ : تِيبَ عَلَيَأَ بِي لُبَابَةَ . أَى ۚ تَابَ اللهُ عَلَى أَ بِي لُبَابَةَ .

وَالَ النَّبِي : بِلَيْبُ عَلَى آ بِي لِبَابِهِ ، أَى اللهُ عَلَى آ بِي لِبَابِهِ . أَى اللهُ عَلَى آ بِي لِبَابِهِ . فَمَلَّمَتُ أَمْ سَلَمَةً أَنَّ اللهُ قَدْ أَوْحَى إِلَى رَسُولِهِ بِتَوْبَتِهِ عَلَى

أَ بِي لُبَابَةَ الَّذِي كَانَ وَقَتَئِذِ يَرْ بِطُ نَفْسَهُ فِي عَمُودٍ مِنْ أَعْمِدَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ . الْمَسْجِدِ تَكْفِيرًا عَنْ ذَنْبِ أَحَسَّ أَنَّهُ أَتَاهُ ضِدَّ اللهِ وَرَسُولِهِ . وَقَالَتْ أَمْ سَلَمَةَ لِلرَّسُولِ : أَفَلاَ أَبْشُرُهُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَالَتَ أَمْ سَلَمَةَ عَلَى بَابِ حُجْرَتِهِا فَوَقَفَتْ أَمْ سَلَمَةَ عَلَى بَابِ حُجْرَتِهِا وَوَلَئِكَ : عَلَى النِّسَاءِ الحِجَابُ وَفَقَدْ تَابَ الله عَلَيْكَ ! وَوَلَالَةً اللهُ عَلَيْكَ !

وسيع النَّاسُ مَا بَشَرتْ بِهِ أَمْ سَلَمَةَ أَبَا لُبَابَةَ ، فَخَفُوا إِلَيْهِ لِيَحُلُوا قَيْدَهُ ، وَيُطْلِقُوهُ ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ هُوَ اللهِ عُو اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ خَارِجًا إِلَى هُوَ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ خَارِجًا إِلَى السَّلَاةِ أَطْلَقَهُ . وَكَانَ قَدْ مَضَى عَلَى أَبِي لُبَابَةَ وَهُوَ فِى قَيْدِهِ السَّلَاةِ أَطْلَقَهُ . وَكَانَ قَدْ مَضَى عَلَى أَبِي لُبَابَةَ وَهُوَ فِى قَيْدِهِ السَّلَاةِ أَطْلَقَهُ . وَكَانَ قَدْ مَضَى عَلَى أَبِي لُبَابَةَ وَهُوَ فِى قَيْدِهِ السَّلَاةِ لَيَالُ تَأْنِيهِ أَمْرَأَتُهُ فِى كُلِّ وَنْتِ صَلَاةٍ ، فَتَحَلَّهُ هَذَا سِتُ لَيَالُ تَأْنِيهِ أَمْرَأَتُهُ فِى كُلِّ وَنْتِ صَلَاةٍ ، فَتَحَلَّهُ لِلْصَلَاةِ ، فَتَحَلَّهُ لِلْكَلَّةِ مَا يُعُودُ فَيَرْ تَبِطُ بِالْجِذْعِ

وَكَانَتِ الْآَيَةُ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ فِي أَ بِي لَبَاَبَةَ وَهُوَ بِبَيْتِ أُمَّ سَلَمَةَ ، فَجَعَلَهَا تَفْخَرُ ، وَتُحِسُ أَنَّ اللهَ شَرَّفَهَا وَأَكُر مَهَا هِي : « وَآخَرُ وَنَ ٱعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ : خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ

سَبِّنًا، عَسَى ٱللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ! إِنَّ ٱللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥ . وَيَدُلُ عَلَى مَكَانَة ِ أُمِّ سَلَمَةً ، وَقُوَّةٍ شَخْصِيَّتُهَا ، مَا حَدَثَ مِنْهَا حَيْمًا تَعَرَّضَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ لِلتَّدَخُّل بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَزَوْجَاتِهِ عِنْدَ حُدُوثٍ سُوءِ التَّفَاهُم ۚ بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَهُ . فَقَدْ صَدَّتْ أُمُّ سَلَمَةً تُمَرَ الشَّدِيدَ — الصَّارمَ الْحَازِمَ — فِي مُعَامَلَتِهِ لِلنِّسَاءِ، حِينَماً جَاءِهاَ (وَكَانَ قَريباً لَهاَ ) ليُخَاطِبَها فِي أَمْر مُرَاجَعَة ِ نِسَاءِ النَّبيِّ لِزَوْجِهِنَّ... فَقَدْ عَلِمَ عُمَرُ مِنْ زَوْجَتِهِ أَنَّ ابْنَتَهُ حَفْصَة 'ترَاجعُ النَّبِيُّ حَتَّى بَطَلَّ يَوْمَهُ غَصْبَانَ، فَقَصَدَمِنْ فَوْرِهِ إِلَى حَفْصَةً، فَسَأَلْهَا في ذَلكَ . فَلَمَّا أَجَابَتْ بِأَنَّهُ حَتَّ . قَالَ لَهَا لاَ يُمَّا كُعَذُّرًا زَاجِرًا: تَمْلَمِينَ أَنِّي أَحَدُّرُكُ عُقُوبَةَ اللهِ، وَغَضَبَ رَسُولُهِ. يَا مُنَّيَّةُ ؟ لَا يَغُرَّ نَّكَ هٰذِهِ الَّتِي أَعْجَهَا حُسْنُهَا وَحُتْ رَسُولِ اللهِ لَهَا ﴿ يَعْنَى عَائْشَةَ) وَاللهِ لَقَدْ عَلَمْتُ أَنَّ الرَّسُولَ لَا يُحبُّك ، وَاوْ لَا أَنَا لَطَلَّقَك. وَيَتْرُكُ عُمَرُ حَفْصَةً لِيَدْخُلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً لِيكَأَمُهَا فِيهٰذَا الْأَمْرِ الَّذِي قَصَدَ ٱبْنَتَهُ مِنْ أَجْلِهِ، وَلَـكِنَّ أَمَّ سَلَمَةَ تَصُدُّهُ وَ تَنْهَاهُ عَنْ أَنْ يَتَدَخَّلَ بَيْنَ نَسَاءِ النَّبِيِّ وَزَوْجِهِنَّ بِقَوْلِهَا لَهُ : عَجَبًا لَكَ بَابْنَالَـُطَّابِ ! قَدْ دَخَلْتَ فِى كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَ مَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ وَأَزْ وَاجِهِ .

وَهَٰكَذَا أَخَذَتُ أُمْ سَلَمَةً مُمَرَ أَخْذًا ، كَسَرَتُ بِهِ مِنْ حِدَّةِ مَا كَانَ يَجِدُ فِي نَفْسِهِ مِنْ مُرَاجَمَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ لِزَوْجِهِنَّ . وَيَدُلُ عَلَى مَكَانَةِ أُمِّ سَلَمَةً وَقُوَّةِ شَخْصِيَّتُهَا مَا حَدَثَ مِنْهَا أَيْضًا لِمُمَرَ وَلِأَ بِي بَكْرِعِنْدَ مَا غَضِبَ النَّيُّ عَلَى نَسَائُهِ لِمُطَالَبَهُنَّ النَّب إِيَّاهُ عَا لَا يَعْمَلُكُ لَهُنَّ مِنْ نَفَقَةً ، وَنَهَى نُحَرُ ٱبْنَتَهُ حَفْصَةً ، وَ نَهَى أَبُو بَكُر ٱبْنَتَهُ عَائِشَةً عَنْ أَنْ يُطَالِباً النَّبِيُّ بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، ثُمَّ سَارَا بمثل هٰذِهِ النَّصيحَةِ إِلَى سائِر زَوْجَاتِ النَّبيِّ ، فَلَمَّا أَتَيَا أُمَّ سَلَمَةً يَذْ كُرَان لَهَا مَا ذَكَرَا لضَرَائر هَا لَمْ تَقْبَلُ مِنْهُمَا تَدَخُّلَهُمَا بَيْنَ الرَّسُولِ وَزَوْجَاتِهِ . فَقَالَتْ لَهُمَا : مَا لَـكُمَا وَلِمَا هَاهُنَا ! رَسُولُ اللهِ أَعْلَى بأَمْرِ نَا عَيْنًا ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَنْهَا نَا لَهَمَانَا . فَمَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلُ رَسُولَ الله . . ؟ !

فَكَانَ أَنْ تَرَكَاهَا وَٱنْصَرَفا ، وَكَانَ أَنْ حَمَدَتْ لَهَا زَوْجَاتُ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَمُ النَّهِ عَلَمُ النَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّالَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلً

فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ . مَا قَدِرْ نَا أَنْ نَرُدٌّ عَلَيْهِماً شَيْنًا .

وَكَانَ مِنْ ذَكَاءِ أُمِّ سَلَمَةً ، وَمِنْ جَمِيل تَصَرُّفِهَا ، وَحُسْن سيأسَمُ اللهِ أَمَّا أَشَارَتْ عَلَى الرَّسُولِ يَوْمَ عَهْدِ الْخُدَيْبِيَةِ عَشُورَةِ كَانَتْ سَبَبًا فِي أَنْ صَرَفَتْ عَنِ الرَّسُولِ مَا كَانَ يَشْمُرُ بِهِ يَوْمَئِذ مِنْ ضِيق وَكَدَر ، وَكَانَ مِنْهَا أَنْ رَجَمَتْ بِالْمُسْلِمِينَ إِلَى رَشَادِهِمْ ، وَأَذْهَبَتْ عَنْهُمْ مَا كَانَ بَجُولٌ بِخَاطِرِهِمْ مِنْ ثَيْءٍ كَادَ أَنْ يَنْشُرَ بَيْنَهُمُ الْفِتْنَةَ. فَقَدْ صَحِبَتْ أُمُّ سَلَمَةً الرَّسُولَ حِينَ خَرَجَ بِالْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّلَةً يَبْغُونَ حَجَّ بَيْتِ اللهِ . وذَلِكَ بَمْدَ الْهِجْرَةِ بسِتٌّ سِنِينَ ، حُرمُوا خِلاَلَهَا مِنْ دُخُولِ مَكَّةً ، وَحِيلَ فِيهاَ رَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الطَّوَافِ بِبَيْتِ اللهِ .

وَمَنَمَتْ قُرَيْشُ دُخُولَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةً ، وَاسْتَمَدَّتْ لِصَدَّهِمْ وَقَتَالِهِمْ ، وَأَرْسَلَتْ رُسُلَهَا إِلَى مُحَمَّدٍ وَالْمُسْلِمِينَ تَسْتَخْبِرُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ تَسْتَخْبِرُ عَنْ الْمُرْضِ مِنْ تَجِيئِمِمْ ، وَعَلِمَتْ قُرَيْشُ أَنَّ عَنِيئِمِمْ ، وَعَلِمَتْ قُرَيْشُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَأَنْبَاعَهُ مَا جَاءُوا إِلَّا لِحَجُّ يَيْتِ الله ، مُمَظِّمِينَ لَهُ ، مُحَظَّمِينَ لَهُ ،

وَمُكَرِّمِينَ . وَلَكِنَّهُمْ مَعَ ذٰلِكَ أَبَوْا أَنْ يَسْمَحُوا لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَمةَ لِحَجُّ يَيْتِ ٱللهِ فِي عَامِهِمْ هٰذَا . وَكَانَ أَنْ كَتَبَ مُحَمَّدٌ مَمَ رُسُل قُرَيْش عَهْدًا تَهَادَنَ فِيهِ الطَّرَفَانِ عَلَى عَدَم الْقِتَالِ وَقْتَا مِنَ الزَّمَانِ، وَنَّمَهَّدَ فِيهِ مُحَمَّدٌ لِقُرَيْشِ أَنْ يَمُودَ هُوَ وَأَتْبَاعُهُ مِنْ حَيْثُ أَتَوْا، عَلَى أَنْ يَمُودُوا لِحَجَّ بَيْتِ اللهِ فِي مِثْلِ هَٰذَا الْوَقْتِ مِنَ الْمَامَ الْقَادِمِ . وَلَمْ يَرْضَ أَكْنَهُ الْمُسْلِمِينَ عَنْ هَٰذَا الْمَهُدِ الَّذِي عَدُّوهُ الْحَيْدَالَا لَهُمْ ، وَلَمْ يَتَبَيَّنُوا فِي ذَٰلِكِ الْحِينِ حِكْمَةَ الرَّسُولِ أَلَّتِي يَنْشُدُهَا مِنْ وَرَائِهِ ، حَتَّى لَقَدْ عُدَّ عَهْدُ الْحَدَيْبِيَةِ مِنْ بَمْدِ ذَٰلِكَ أَكْبَرَ نَصْر نَالَهُ الْمُسْلِمُونَ.

ُوعَلَى ذَلِكَ لَمْ يُسَارِعِ الْمُسْلِمُونَ إِلَى تَلْبِيَةِ دَعْوَةِ الرَّسُولِ حِينَمَا دَعَاهُمْ لِيَنْحَرُوا هَدْيَهُمْ ، وَيَحْلِقُوا رُءُوسَهُمْ ، لِيكُرُوا رَاجِمِينَ .

وَكُرَّرَ النَّبِيُّ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ ، وَتَبَاطَأَ الْمُسْلِمُونَ فِي تَلْبِيَةِ اللَّهُ ، وَتَبَاطَأُ الْمُسْلِمُونَ فِي تَلْبِيَةِ اللَّهِ ، اللَّهُ عَزَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعُودُوا دُونَ أَنْ يَحُجُوا بَيْتَ اللهِ ، وَأَنْ يُطُونُوا بَالسَّمْبَةِ .

وَغَضِبَ الرَّسُولُ ، وَدَخَلَ إِلَى خَيْمَةِ أُمِّ سَلَمَةَ تَبْدُو عَلَى وَجُهِهِ آثَارُ هَٰذَا الْفَضَبِ ، وَلَاحَظَتْ أُمْ سَلَمَةَ مَا بِالرَّسُولِ مِنْ كَدَر ، فَسَأَلَتْهُ : مَا بِكَ يَا رَسُولَ الله ؟

وَّأَجَابَ الرَّسُولُ : أَلَا تَرَيْنَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ كَيْفَ آمُرُ النَّاسَ بأَمْرِ فَلَا يَفْعَلُونَهُ ؟!

وَأَخَبَرَ الرَّسُولُ أَمَّ سَلَمَةً عِمَا كَانَ ، وَأَذْرَكَتْ أَمْ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيِّ بِحَقِّ فِي عَضَبِهِ ، وَأَنَّ الْأَمْرَ إِنْ لَمْ يُتَدَارَكُ فَسَيَكُونُ ابْنَ الْمُسْلِمِينَ أَمْرُ خَطِيرٌ .

قَالَتْ أَمْ سَلَمَةً ، تُهُوِّنُ عَلَى الرَّسُولِ ، وَنَحُقَفُ عَنْهُ : يَارَسُولَ اللهِ ، لَا تَلْمَهُمْ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ دَخَلَهُمْ أَمْرُ عَظِيمٌ مِمَّا أَدْخَلَتَ عَلَى نَفْسِكَ مِنَ الْمَشَقَّةِ فِى أَمْرِ الصَّلْحِ ، وَرُجُوعِهِمْ بِنَفْيرِ فَتْح . ثُمَّ أَشَارَتْ أَمْ سَلَمَةً عَلَى الرَّسُولِ أَنْ يَخْرُجَ فَيَنْحَرَ هَدْيَةُ ، وَيَحْلِقَ رَأْسَهُ ، دُونَ أَنْ مُهَالِمَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِدِينَ .

وَفَعَلَ النَّبِيُّ مَا أَشَارَتْ بِهِ أُمَّ سَلَمَةَ عَلَيْهِ فَخَرَجَ ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَهُوَ يَكَبُّرُ رَافِها صَوْتَهُ : بِاسْمِ اللهِ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ! مُمَّ دَخَلَ إِلَى خَيْمَةٍ لَهُ مِن أَدَمٍ ، وَدَعَا بِمَنْ حَلَقَ لَهُ رَأْسَهُ ، وَرَعَا بِمَنْ حَلَقَ لَهُ رَأْسَهُ ، وَرَأَى النَّـاسُ مَا فَمَلَ النَّبِيُّ ، فَقَامُوا إِلَى هَدْيِهِمْ يَنْحَرُ وَمَهَا ، وَسَارَعُوا يَحْلِقُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ .

وَهَكَذَا أَنْهَذَتْ مَشُورَةُ أُمَّ سَلَمَةَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ فَتْنَةً كَادَتْ أَنْ نَسْنَشْرِى آبْنَهُمْ بِسَبَبِ عَهْدِ الْحُدَيْبِيَةِ الَّذِي اعْتُبِرَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَتْحًا عَظيماً لِلْمُسْلِمِينَ .

وَكَانَ مِن اسْتِصُوابِ الرَّسُولِ لِرَأْيِ أُمْ سَلَمَةً أَنَّهَا سَمَتُ فِي الْوَسَاطَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَعْضَ أَقْرَ بَائِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ حِينَ خَرَجُوا خَرَجُوا بَخْرَجَ الرَّسُولُ بِجَيْشِهِ الْمَظِيمِ لِفَتْحِ مَكَّةً : فَقَدْ كَانَ مَّمَّنْ خَرَجُوا مِنْ مَكَةً لِمُلاَقَاةِ النَّبِيِّ بِالطَّرِيقِ ، وَعَرَضُوا إِسْلاَمَهُمْ عَلَيْهِ : مَنْ مَكَةً لِمُلاَقَاةِ النَّبِيِّ بِالطَّرِيقِ ، وَعَرَضُوا إِسْلاَمَهُمْ عَلَيْهِ : أَبُوسُفْيانُ بُنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُظَلِبِ ابْنُ عَمَّ النِّبِيِّ ، وَعَبْدُ اللهِ أَبُوسُفْيانُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُظَلِبِ ابْنُ عَمَّ النِّبِيِّ ، وَعَبْدُ اللهِ أَبُوسُولَ بَنِيقِ الْمُظَلِبِ ابْنُ عَمَّ النِّبِيِّ ، وَعَبْدُ اللهِ الْمُغَلِّقِ أَبْ أَنْ عَلَيْهِ ، وَعَبْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَقَالَتْ أَمْ سَلَمَةَ لِلرَّسُولِ ، تَمْطُفُ قَلْبَهُ عَلَى ذَوِيهِ وَذَوِيهَا :

يَا رَسُولَ اللهِ ، ابْنَ عَمِّكَ ، وَابْنَ عَمَّتِكَ وَصِهْرَكَ !

فَأَجَابَهَا النّبِيُ : لَا حَاجَةَ لِي بِهِماً ، أَمَّا ابْنُ عَمِّى فَقَدْ أَصاَ بَنِي فَأَجَابَهَا النّبيُ : لَا حَاجَةَ لِي بِهِماً ، أَمَّا ابْنُ عَمِّى فَقَدْ أَصاَ بَنِي مِنْهُ سُونٍ ، وَأَمَّا ابْنُ عَمَّتِي وَصِهْرِي فَقَدْ قَالَ بَمَكُمَّةَ مَا قَالَ .

هَذَا الْكَلَامُ الّذِي أَجَابَ بِهِ الرَّسُولُ أُمَّ سَلَمَةَ بَلَغَ السَّولُ أَمَّ سَلَمَةً بَلَغَ أَبًا سُفْيَانَ ، فَقَالَ :

وَاللهِ لَيُؤْذَنَنَ لِي ، أَوْ لَآخُذَنَ بِيَدِ بَنِي هَذَا (وَكَانَ مَهَهُ وَلَاهُ جَمْفُ وَلَاهُ مَهُ اللهُ مَهُ وَلَدُهُ جَمْفَرُ ) ثُمَّ لَنَذْهِ بَنَّ فِي الْأَرْضِ حَتَّى نَمُوتَ عَطَشَا وَجُوعًا . فَرَقَ مُعَدُ ، وَأَذِنَ لَهُمَا ، فَدَخَلَا عَلَيْهِ ، فَأَسْلَمَا .

وَلَمْ يَخُلُ قَلْبُ أُمَّ سَلَمَةً مِنَ الْغَيْرَةِ عَلَى زَوْجِهَا الرَّسُولِ ، وَإِنْ كَانَتْ تَتَحَرَّجُ فِي بَمْضِ الْأَحْيَانِ مِنْ إِظْهَارِهَا ، وَالتَّمَادِي وَإِنْ كَانَتْ تَتَحَرَّجُ فِي بَمْضِ الْأَحْيَانِ مِنْ إِظْهَارِهَا ، وَالتَّمَادِي فَيها : فَحِينَما حَمَلَتْ مَارِيَة الْقِبْطِيَّة حَارِيَة رَسُولِ اللهِ الَّتِي فِيها : فَحِينَما حَمَلَتْ مَارِيَة الْقِبْطِيَّة مَا يَسْتَطِعُ فِيسَاءُ النَّبِيِّ إِخْفَاءَ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ مُقَوْقِسُ مِصْرَ ، لَمْ تَسْتَطِعُ فِيسَاءُ النَّبِيِّ إِخْفَاءَ غَيْرَتِهِنَّ مِنْهَا . رَبْلُ زِدْنَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ سَعَيْنَ فِي الْمَمَلِ عَلَى الْكَيْدِ ، فَهَا ذَهَبْنَ إِلَيْهِ ، وَشَارَكَتْهُنَ أَمْ سَلَمَة فِيها ذَهَبْنَ إِلَيْهِ ، وَشَارَكَتْهُنَ أَمْ سَلَمَة فِيها ذَهَبْنَ إِلَيْهِ ،

ر. وَازَرَ عَهٰنَ فِيهِ .

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ يَوْماً فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، وَمَعَهُ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ زَوْجَتَاهُ : أُمُّ سَلَمَةً وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّ . وَذَاتَ يَوْمِ السَّفَرِ زَوْجَتَاهُ : أُمُّ سَلَمَةً وَصَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَّ . وَذَاتَ يَوْمِ وَكَانَ يَوْمَ أُمِّ سَلَمَةً — أَقْبَلَ الرَّسُولُ عَلَى هُوْدَجِ صَفِيَّةً ، وَكَانَ يَوْمَ أُمِّ سَلَمَةً ، وَكَانَ يَوْمُ اللهِ وَهُو يَحْسِبُهُ — خَطأً — هَوْدَجَ أُمِّ سَلَمَةً ، وَتَمَشَّى رَسُولُ اللهِ يَتَحَدَّثُ مَعَ صَفِيَّةً عَلَى أَنَّهَا أُمُ سَلَمَةً ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ خَطَأَهُ ، يَتَحَدَّثُ مَعَ صَفِيَّةً عَلَى أَنَّهَا أُمْ سَلَمَةً ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ خَطَأَهُ ، وَانْصِرَفَ إِلَى أُمَّ سَلَمَةً — بادرَ ثَهُ أُمْ سَلَمَةً ، عَلَمَ كَانَتْ تَجِدُ فِي انْفَيْرَةٍ ، فَقَالَتْ :

تَتَحَدَّثُ مَعَ ابْنَةِ الْيَهُودِيِّ فِي يَوْمِي يَا رَسُولَ اللهِ ؟! وَلَكُنِّ أُمَّ سَلَمَةَ مَا لَبِثَتْ أَنْ أَحَسَّتْ بِالنَّدَمِ عَلَى مَا قَالَتْ ، فَكَانَتْ نَسْتَنْفِرُ مِنْ ذَلِكَ وَتَقُولُ لِلنَّبِيِّ :

ياً رَسُولَ اللهِ ؛ اِسْتَغْفِرْ لِي ، فَإِنَّماً حَمَّلَنِي عَلَى ذَٰلِكَ الْفَيْرَةُ .
وَهَكَذَا كَانَتْ شَخْصِيَّةُ أُمِّ سَلَمَةَ الْقَوِيَّةُ تُحَاوِلُ أَنْ
تَسْمُو بِحِكْمَتِها ، وَتَعْلُو بِإِرَادَتِها فَوْقَ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ النِّسَاهِ .

وَكَانَتْ حَيَاةً أُمَّ سَلَمَةً كَذَلِكَ مِنْ بَعْدِ وَفَاةِ النَّبِي : كَانَتْ حَيَاةً تَعْلَمُ عَلَيْهَا هَذِهِ الرُّوحُ الَّتِي عُرِفَتْ عَنْها ، وَاتَّصَفَتْ بِها ، وَكَانَ أَعْظُمُ مَا بَدَا مِنْ رُوحِها هَذِهِ ، مَا كَانَ مِنْ مَوْقِفِها الْحَلِيلِ الْمُشَرِّفِ الَّذِي وَفَفَتْهُ يَوْمَ خُرُّ وَجِ أُمِّ الْمُوْمِنِينَ عَالِشَةَ الْجَلِيلِ الْمُشَرِّفِ الَّذِي وَفَفَتْهُ يَوْمَ خُرُوجٍ أُمِّ الْمُوْمِنِينَ عَالِشَةَ وَأَيْبِ النَّاسِ عَلَى خِلَافَة علي بْنِ وَأَتْبَاعِهَا إِلَى الْبَصْرَةِ فِي فِئْنَةِ تَأْلِيبِ النَّاسِ عَلَى خِلَافَة علي بْنِ وَأَنْبَاعِهَا إِلَى الْبَصْرَةِ فِي فِئْنَةِ تَأْلِيبِ النَّاسِ عَلَى خِلَافَة علي بْنِ وَأَنْبَاعِهَا إِلَى الْبَصْرَةِ فِي فِئْنَةِ تَأْلِيبِ النَّاسِ عَلَى خِلَافَة علي بْنِ أَبْ عَلَالِي ، وَالْمُطَالَبَة بِدَم عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ الَّذِي ثُقِلَ بِيكِ جَمَاعَةٍ مِنَ الثَّالِي ، وَالْمُطَالَبَة بِدَم عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ الَّذِي ثُقِلَ بِيكِ جَمَاعَة مِنَ الثَّالِي فَ النَّالِي عَلَى عَلْهِ وَعَلَى مُعَالِهِ .

فَقَدْ ذَهَبَتْ عَائِشَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً ، وَإِلَى سَائِرِ أُمَّهَاتِ الْمُوْمِنِينَ ، تَدْعُوهُنَ لِلْخُرُوجِ مَمَها وَمُوَّازَرَتِها فِيها تَدْعُو إلَيْهِ ، فَكَانَ أَنْ وَقَفَتْ مِنْها أُمُّ سَلَمَةً مَوْقِفَ نُصْحٍ ، وَعِظَةٍ ، فَكَانَ أَنْ وَقَفَتْ مِنْها أُمُّ سَلَمَةً مَوْقِفَ نُصْحٍ ، وَعِظَةٍ ، وَإِرْشَادٍ . ذَلَّ ذَلِكَ عَلَى الْحَكْمَةِ وَالرَّوِيَّةِ . فَبَيَّنَتْ لِعَائِشَةً وَإِرْشَادٍ . ذَلَّ ذَلِكَ عَلَى الْحَكْمَةِ وَالرَّوِيَّةِ . فَبَيَّنَتْ لِعَائِشَةَ خَطَأً ما هِي مُقْدِمَةٌ عَلَيْهِ ، وَأَنْكَرَتْ عَلَيْها مَا هِي مُقَدِمَةً عَلَيْهِ ، وَأَنْكُرَتْ عَلَيْها مَا هِي مُقَدِمَةً عَلَيْهِ ، وَأَنْكَرَتْ عَلَيْها مَا هِي مُقَدِمَةً عَلَيْهِ ، وَأَنْكُرَتْ عَلَيْها مَا هِي مُقَدِمَةً عَلَيْهِ ، وَأَنْكُمْ وَلَاللّهِ مِنْ رَسُولِ الله ، وَ عَبْلُغ

حُبِّ الرَّسُولِ لَهُ ، وَإِعْزَازِهِ إِيَّاهُ ، وَحَدَبِهِ عَلَيْهِ .

وَلَمَّا رَأَتْ أَمْ سَلَمَةَ مَبْلَغَ نَشَبْثِ عَائِشَةً بِمَا اعْتَزَمَتْهُ بِتَأْثِيرِ أَتْبَاعِهَا الَّذِينَ اتَّبَمَتْهُمْ وَسَمِعَتْ عَائِشَةَ تُجِيبُهَا عَلَى مَا نَصَحَتْهَا بِهِ بِقَوْلِهاً :

إِنَّمَا أَخْرُجُ لِلْإِصْلَاحِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . . فَأَىَّ قَالَتُ لِهَا النِّسَاءِ . . . فَأَىَّ

خُرُوج تخرُجِينَ ١١

وَلَمَّارَأَتْ أَمْ سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَدْ أَضْحَتْ بِسَبِيلِ الْخُرُوجِ مَعَ أَثْبَاعِها – كَتَبَتْ إِلَى عَلِيّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ تُعَرَّفُهُ مَا كَانَ ، وَكَانَ فِها كَتَبَتْ:

فَإِنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَأَشْيَاعَهُمَا - أَشْيَاعَ الضَّلَالَةِ - يُرْيِدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا بِعَائِشَةَ إِلَى الْبَصْرَةِ ، وَيَذْكُرُونَ أَنَّ عُمْانَ أَنْ يَخْرُجُوا بِعَائِشَةَ إِلَى الْبَصْرَةِ ، وَيَذْكُرُونَ أَنَّ أَنَّ عُمْانَ عُمَانَا عُمْانَ أَنَا اللّهُ عَنْهُ مِنَ الْخُرُومِ الْبُيُوتِ - لَمْ اللّهُ عَنْهُ مِنَ الْخُرُوجَ إِلَيْكَ ، وَالنّصْرَةَ لَكَ ، وَلَكِنّى بَاعِثَةٌ إِلَيْكَ بِابْنِي أَدْعِ الْخُرُوجَ إِلَيْكَ ، وَالنّصْرَةَ لَكَ ، وَلَكِنّى بَاعِثَةٌ إِلَيْكَ بِابْنِي

وَاللهِ لَهُوَ أَءَزُ عَلَى مِن نَفْسِي - لِيَخْرُجَ مَعَك .

وَبَعَثَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِلَى عَلِيّ بِابْنِهَا لِيُجَاهِدَ بِجَانِبِهِ فِيهَا تَرَى أَنْهُ الْحُقُّ .

وَرَوَتُ أُمْ سَلَمَةَ الْحَدِيثَ عَنِ الرَّسُولِ ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَعَنْ فَأطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ، وَرَوَى عَنْهَا أَوْلَادُها ، وكَثِيرُ مِنَ الصَّحَالَة . الصَّحَالَة .

وَعَاشَتُ أَمْ سَلَمَةَ حَتَى رَأَتْ مَوْتَ جَمِيعِ لِسَاءِ النَّبِيِّ ، فَكَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا . وَقِيلَ بَقِيَتْ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ حَتَّى أَتَى الزَّمَنُ الَّذِي وَقَمَتْ فِيهِ مَذْبَحَةُ كُرْ بَلاءِ الَّتِي ذُبِحَ فِيهاَ أَهْلُ بَيْتِ الرَّسُولِ ، ثُمُّ مَانَتْ بَمْدَها .

وَصَلَّى عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ أَبُوهُرَيْرَةَ ، وَدُفِنَتْ بِجَانِبِ زَوْجَاتِ الرَّسُولِ بِالْبَقِيعِ .

## مجموعة أمهات المؤمنين

تصور القارئ في هذه المجموعة حياة كريمات النساء ، وأعلاهن درجة في العفة والكال ، وأشدهن ورعاً وتديناً ، وأقربهن إلى الله ؛ هن أمهات المؤمنين ، زوجات الرسول الكريم . ونصور الحقائق الصحيحة التي يجب أن يعرفها كل مسلم ومسلمة ، حتى يتخذوا بما كان يجرى بين النبي و زوجاته هادياً لهم و إماماً . فهو خير زوج : يعطى الزوجة حقها في حريبها ومالها وفي صلبها الطيبة بأهلها ، وبجيرانها . وهن خير زوجات : يعرفن الزوج حقه ، ويؤدين ما له عليهن من واجبات . ومن هذه المجموعة نتملم كيف نعالج ما قد يعرض أحياناً من المشكلات التي تكون بين المره و زوجه على أساس من التسامح الكريم ، والمجاملة الطيبة الرقيقة .

| عائشة السياسية       | - | 4   | - خديجة الطاهرة     | 1 |
|----------------------|---|-----|---------------------|---|
| حفصة                 | - | 1.  | - خديجة الزوجة      | ۲ |
| أم المساكين وأم سلمة | - | 11  | - خديجة سيدة النساء |   |
| زينب بنت جحش         | - | 11  | - سودة              | ٤ |
| صفية                 | - | 14  | - عائشة الصبية      | 0 |
| أم حبيبة             | - | 1 5 | - عائشة الحبيبة     | 7 |
| جويرية وريحانة       | _ | 10  | - عائشة المبرأة     |   |
| ميمونة ومارية        | - | 1.7 | - عائشة العالمة     | ٨ |



دارالمعارف عصتر